بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِيمِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ: جَمِيعُ الشُّعَب ثَانَويَّةُ شَهيلِي عَمَّارُ بْنُ أَحْمَدَ/ تَاكِسْلاَنِتُ اِخْتِبَارُ الثُلابِيِّ الثَّانِي اليَوْمُ وَ التَّارِيخُ : يَوْمَ الأَحَدِ

السَّنَـةُ الدِّرَاسيَّةُ : ١٤٤٥ ه / ٢٠٢٤ مر المُدَّةُ وَالتَّوْقِيتُ: سَاعَتَان اللهُ

٢٢ شَعْبَانْ ١٤٤٥ ه ٣٠ مَارِسْ ٢٠٢٤ مِ فِي صَادَّةِ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّ ٢٠

مِنَ: ١٠ إلَى: ١٢ صَبَاحًا 🖔

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ۖ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ أَللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَالَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَإِنَ اَرَدَتُّمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُهُ إِحْدِدهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا "اَتَاخُذُونَهُ بُهَ تَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا "وَإِنَّا اللَّهُ عَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا "وَالْمَا مُّبِينًا "وَالْمَا مُبِينًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ

وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ، وَقَدَ اَفْهِي بَعَضُكُمُ، إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهَ

وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ الَّا مَا قَدْ سَلَفَ اإِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا (22) }

﴿ سُـورَةُ النِّسَاءِ : ١٩ - ٢٢ ﴾

البجُزْءُ الأَوَّلُ: ١٢ نُـقُطَـةً

- أَشَارَتِ الآياتُ الكَرِيهَاتُ أَعْلاَهُ إِلَى بَعْضِ الأَحْكَامِ الزَّوْدِيَّةِ الأُسَرِيَّةِ :
  - أً/. عَرِّفِ الزِّوَاجَ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا

ب/. بَيِّنْ حُكْمَ الزِّوَاجِ ، مُسْتَدِلاً عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مْنَ القُرْآنِ ج/. عَدُّدْ ثَلَاثَ دِكَمٍ لِلزِّواجِ فِي الإِسْلاَمِ

. نَصَّتِ الاَّيةُ الكَريهَةُ الأُولَى (<sup>1</sup> عَلَى حَقَّيْن هَعْنَويَّيْن مِنْ حُقُوق الزَّوْجَةِ :

أً/. بِيَنْ هَفْهُومَ الدُّقُوقِ وَ الوَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ

ب/. اِسْتَنْبِطْ مِنَ الاّيَةِ وَاجِبَيْنِ مِنْ وَاجِبَاتِ الزَّوْجِ ، ثُمَّ اشْرَم الأَوَّلَ ، مُسْتَدِلاً لِلثَّانِي بِدَلِيلِ مِنَ السُّنَّةِ ج/. كَيْفَ يُسَاهِمُ الْوَاجِبَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي تَدْقِيقِ الْأَمْنِ الْأُسَرِيِّ ؟

📵 . أَكَّدَتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ 🥮 عَلَى رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الزِّوَاجِ الصَّعِيم :

أً/. سَمٍّ هَذَا الرُّكْنَ ، مُبَيِّنًا مَعْنَاهُ ، مُسْتَدِلًا لِمُكْمِهِ بِدَلِيلٍ

ب/. عَرَّفِ النَّكَامَ المُتَرَتِّبَ عَنْ فَقْدِ الرُّكْنِ السَّابِقِ ، مَعَ بَيَانِ دَلِيلِ فَسَادِهِ

4 . هَذَّرَتِ الْآيِةُ الكَرِيهَةُ الأَّذِيرَةُ ( وَن نَوْع مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِمَةِ الفَاسِدَةِ :

أً/. وَضُمْ مَفْمُومَ النَّكَامِ الْفَاسِدِ

ب/. سَمِّ هَذَا النِّكَامَ ، مُبَيِّنًا نَوْعَهُ ، وَ مُبْرِزًا سَبَبَ فَسَادِهِ

5 . اِسْتَنْبِط مِنَ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ فَائِدَةً

عَنْ سَيِّدِ النَّابِعِينَ سَعِيدِ بنْ الْمُسَيِّبِ عَلَتْ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ۞ ؛ لَوْلَا أَنَّهُ نَـمَى عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِمَارًا ﴾

🤻 مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ١٧٣٤٥ 🌣

- أَبْطَلَ السَّنَدُ أَعْلاَهُ نَوْعًا مِنْ أَنْواع الْأَنْكِمَةِ الفاسِدَةِ المُحَرَّمَةِ شَرْعًا :
  - أً/. أَعْطِ مَفْهُومًا لِمَذَا النَّكَامِ

ب/. لِمَاذَا نَمَى عُمَرُ ﴿ عَنْ هَذَا النِّكَامِ ؟ ، بَرِّرْ إِجَابَتَكَ بِدَلِيلِ

و). يُعْتَبَرُ نِكَامُ التَّحِلِيلِ مِنَ الأَنْكِمَةِ الفَاسِمَةِ الشَّبِيمَةِ بِالنِّكَامُ السَّابِق :

أً/. هَاذَا تَعْرِفُ عَنْ هَذَا النِّكَامِ ؟

ب/. سَمِّ دَلِيلَ فَسَادِ هَذَا النَّكَامِ

❸ . فِي جَدْوَلِ صَنِّفِ المُحَرَّمَاتِ لِذَاتِهَا المَذْكُورَاتِ أَسْفَلَهُ حَسَبَ نَوْعِ التَّحْرِيمِ ؛

وَلِيلَةُ الابْنِ – أُخْتُ الجَدِّ – الرَّبِيبَةُ – الأُخْتُ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ – أُمُّ أُمِّ الزَّوْجَةِ – بِنْتُ الابْنِ – بِنْتُ الخَالِ – أُمُّ الأَبِ – أُخْتُ الأَبِ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ

تَـدُكِيـرٌ وَ تَحْـدِيـرٌ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنًّا ﴾ ﴿ مَدِيحُ مُسْلِمٍ ﴾

\_ \_ \_ \_ مُوَّبَ اللَّهُ أَفْهَامَكُمْ وَ سَدَّدَ أَقْلاَمَكُمْ وَ جَعَلَ النَّجَامَ \_ دَلِيفَكُمْ

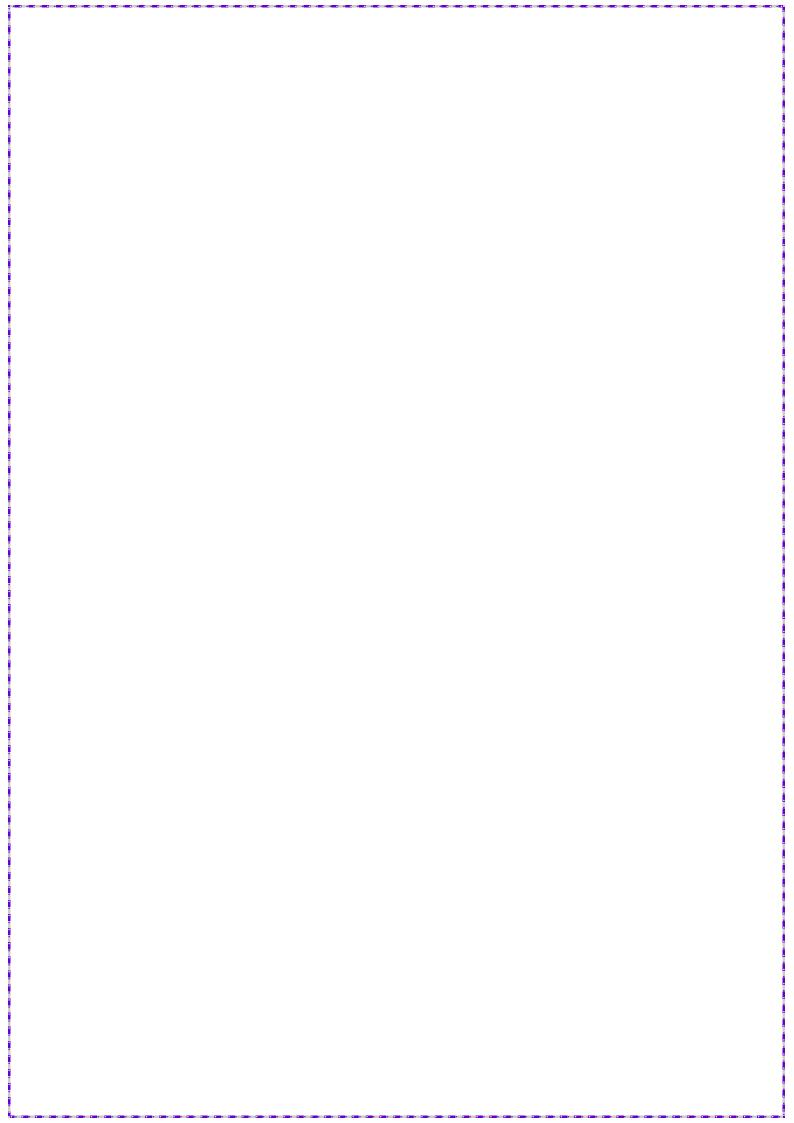

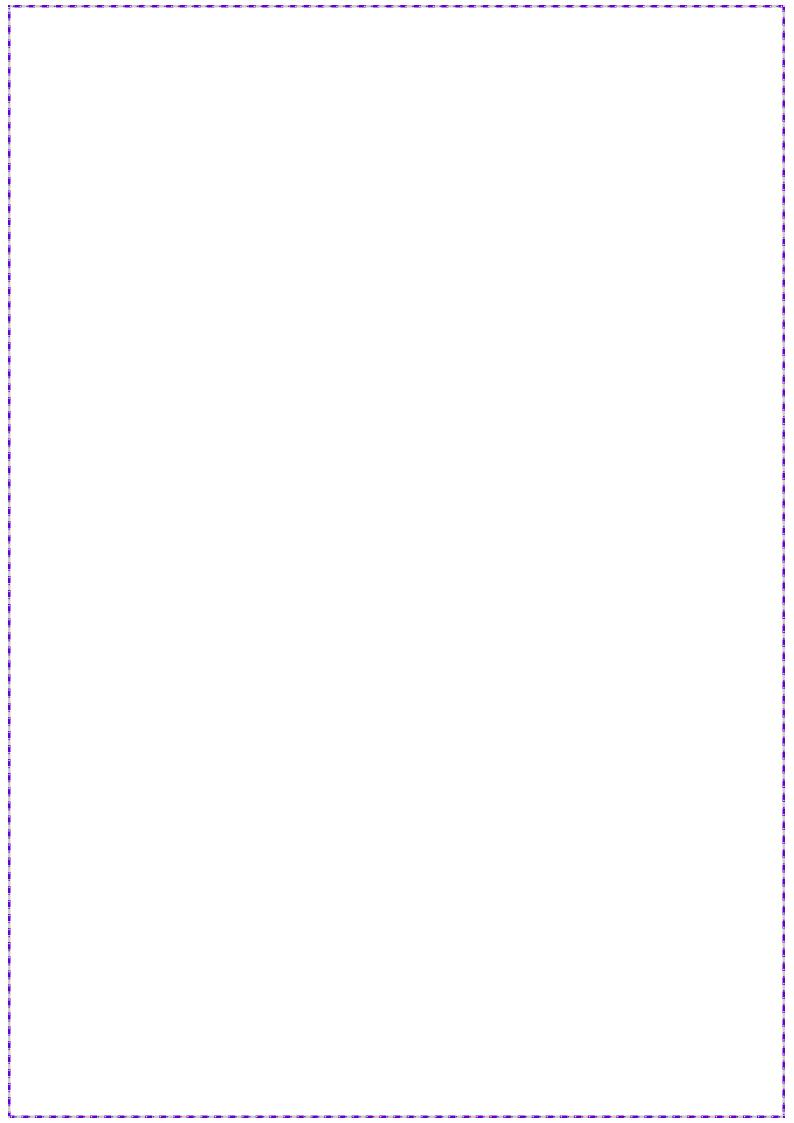

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِيمِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ : جَمِيعُ الشُّعَب ثَانَويَّةُ شَهيلِي عَمَّارُ بْنُ أَحْمَدَ/ تَاكِسْلاَنِتُ اِخْتِبَارُ الثُلابِيِّ الثَّانِي اليَوْمُ وَ التَّارِيخُ : يَوْمَ الأَحَدِ

السَّنَـةُ الدِّرَاسيَّةُ : ١٤٤٥ ه / ٢٠٢٤ مر

المُدَّةُ وَالتَّوْقِيتُ: سَاعَتَان اللهُ اللَّهُ وَالتَّوْقِيتُ: سَاعَتَان

٢٢ شَعْبَانْ ١٤٤٥ ه ٣٠ مَارِسْ ٢٠٢٤ مِ فِي صَادَّةِ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّ ٢٠ مِنَ: ١٠ إلَى: ١٢ صَبَاحًا 🖔

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ۖ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَهِي آَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ١٠٠٠

وَإِنَ اَرَدَتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ وَإِحْدِلْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا "اَتَاخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا "وَالْمَا مُبِينًا "وَالْمَا مُبِينًا "وَالْمَا مُبِينًا "وَالْمَا مُبِينًا اللهُ

وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ، وَقَدَ اَفْهِي بَعَضُكُمُ، إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهَ

وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ الَّا مَا قَدْ سَلَفَ اإِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا (22) }

﴿ سُـورَةُ النِّسَاءِ : ١٩ - ٢٢ ﴾

البجُزْءُ الأَوَّلُ: ١٢ نُـقُطَـةً

أَشَارَتِ الآياتُ الكَرِيهَاتُ أَعْلاَهُ إِلَى بَعْضِ الأَحْكَامِ الزَّوْدِيَّةِ الأُسَرِيَّةِ :

أً/. عَرِّفِ الزِّوَاجَ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا

ب/. بَيِّنْ حُكْمَ الزِّوَاجِ ، مُسْتَدِلاً عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مْنَ القُرْآنِ

ج/. عَدِّدْ ثَلَاثَ دِكَمٍ لِلزِّوَاجِ فِي الإِسْلاَمِ . نَصَّتِ الاَّيةُ الكَريهَةُ الأُولَى (<sup>1</sup> عَلَى حَقَّيْن هَعْنَويَّيْن مِنْ حُقُوق الزَّوْجَةِ :

أً/. بَيِّنْ هَفْهُومَ الدُّقُوقِ وَ الوَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ

ب/. اِسْتَنْبِطْ مِنَ الاّيَةِ وَاجِبَيْنِ مِنْ وَاجِبَاتِ الزَّوْجِ ، ثُمَّ اشْرَم الأَوَّلَ ، مُسْتَدِلاً لِلثَّانِي بِدَلِيلِ مِنَ السُّنَّةِ ج/. كَيْفَ يُسَاهِمُ الْوَاجِبَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي تَدْقِيقِ الْأَمْنِ الْأُسَرِيِّ ؟

📵 . أَكَّدَتِ الْآيَةُ الكَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ 🚳 عَلَى رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الزِّوَاجِ الصَّعِيمِ :

أً/. سَمٍّ هَذَا الرُّكْنَ ، مُبَيِّنًا مَعْنَاهُ ، مُسْتَدِلًا لِمُكْمِهِ بِدَلِيلٍ

ب/. عَرَّفِ النَّكَامَ المُتَرَتِّبَ عَنْ فَقْدِ الرُّكْنِ السَّابِقِ ، مَعَ بَيَانِ دَلِيلِ فَسَادِهِ

4 . هَذَّرَتِ الْآيِةُ الكَرِيهَةُ الأَّذِيرَةُ ( وَن نَوْع مِنْ أَنْواع الأَنْكِمَةِ الفَاسِدَةِ :

أً/. وَضُمْ مَفْمُومَ النَّكَامِ الْفَاسِدِ

ب/. سَمِّ هَذَا النِّكَامَ ، مُبَيِّنًا نَوْعَهُ ، وَ مُبْرِزًا سَبَبَ فَسَادِهِ

5 . اِسْتَنْبِط مِنَ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ فَائِدَةً

عَنْ سَيِّدِ النَّابِعِينَ سَعِيدِ بنْ الْمُسَيِّبِ عَلَتْ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ۞ ؛ لَوْلَا أَنَّهُ نَـمَى عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِمَارًا ﴾

🤻 مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ١٧٣٤٥ 🌣

أَبْطَلَ السَّنَدُ أَعْلاَهُ نَوْعًا مِنْ أَنْواع الْأَنْكِمَةِ الفاسِدَةِ المُحَرَّمَةِ شَرْعًا :

أً/. أَعْطِ مَفْهُومًا لِمَذَا النَّكَامِ

ب/. لِمَاذَا نَمَى عُمَرُ ﴿ عَنْ هَذَا النِّكَامِ ؟ ، بَرِّرْ إِجَابَتَكَ بِدَلِيلِ

و). يُعْتَبَرُ نِكَامُ التَّحِلِيلِ مِنَ الأَنْكِمَةِ الفَاسِمَةِ الشَّبِيمَةِ بِالنِّكَامُ السَّابِق :

أً/. هَاذَا تَعْرِفُ عَنْ هَذَا النِّكَامِ ؟

ب/. سَمِّ دَلِيلَ فَسَادِ هَذَا النَّكَامِ

❸ . فِي جَدْوَلِ صَنِّفِ المُحَرَّمَاتِ لِذَاتِهَا المَذْكُورَاتِ أَسْفَلَهُ حَسَبَ نَوْعِ التَّحْرِيمِ ؛

وَلِيلَةُ الابْنِ – أُخْتُ الجَدِّ – الرَّبِيبَةُ – الأُخْتُ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ – أُمُّ أُمِّ الزَّوْجَةِ – بِنْتُ الابْنِ – بِنْتُ الخَالِ – أُمُّ الأَبِ – أُخْتُ الأَبِ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ

تَـذْكِيـرٌ وَ تَحْـذِيـرٌ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنًّا ﴾ ﴿ مَدِيحُ مُسْلِمٍ ﴾



وَ جَعَلَ النَّجَامَ

\_ دَلِيفَكُمْ